# عوامل

الْجُرجاني وَالْبَركوي

طَبْعَةٌ جَديدةً

منتدى إقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

#### متن عوامل الجرجاني

### بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

ٱلْحَمْدُ لله رَبِّ العَالِمِينَ وَالصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقه مُحَمَّد وَآله أَجْمَعِينَ.

أَشًّا بَغَدُ فَإِنَّ الْعَوامِلَ فِي النَّحْوِ عَلَىٰ مَا أَلْفَهُ الشَّيْخُ الإمَّامُ عَبْدُالْفَاهِرِ بْنُ عَبْدِالرَّمْنِ الْجُرْجَانِيُّ رَحِمَةُ الله عَلَيْهِ مِانَةُ عَامِلٍ لَفَظِينَةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ فَاللَّفْظِينَةُ مِنْها عَلَىٰ ضَرْبَيْنَ سَهَاعِيَّةٌ مِنْها اَحَدٌ وَتِسْعُونَ ضَرْبَيْنَ سَهَاعِيَّةٌ مِنْها اَحَدٌ وَتِسْعُونَ عَامِلاً وَالْقِياسِيَّةُ مِنْها سَبْعَتُ عَوامِلَ وَالْمَعْنَوِيَّةُ مِنْها عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ نَوْعاً: عَدَدَانِ وَتَتَنَوَّعُ السَّهَاعِيَّةُ مِنْها عَلى ثَلاَثَةَ عَشَرَ نَوْعاً:

# اَلنُّوعُ الأولُ

آ وَمِنْ لِإِبْتِذَاءِ الْغَايَةِ نَحْوَ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَىٰ الْكُوفَةِ وَلِلْتَبْيِينِ الْخُوفَةِ وَلِلْتَبْيِينِ الْخُوفَةِ وَلِلْتَبْيِينِ الْخُوفَةِ وَلِلْتَبْيِينِ الْخُوفَةِ وَلِلْتَبْيِينِ الْأُوفَانِ﴾ نَحْوَ قُولَـة تَعْالىٰ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأُوفَانِ﴾ وَلِلْزِيَادَةِ نَحْوَ مَا جَانَني مِنَ اَحْدِ.

٣ ـ وَإِلَىٰ لِإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ نَحْوَ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ
 إلى الْكُوفَةِ وَبِمَعْنَىٰ مَعَ نَحْوَ قُوله تَعَالىٰ ﴿ فَاغْسِلُوا

وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الْمُرَافِقِ ﴾.

٤ ـ وَ فِي لِلْظُرْفِيَّةِ نَحْوَ ٱلْمَالُ فِي الْكِيسِ وَنَظَرْتُ فِي الْكِيسِ وَنَظَرْتُ فِي الكِتَابِ وَبِمَعْنَىٰ عَلَىٰ نَحْوَ قَولِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَلَا صَلَّبَنَّكُمْ فَي جَدُّوعِ النَّخْلِ ﴾.
 في جَدُّوعِ النَّخْلِ ﴾.

عَد وَحَتَىٰ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ نَحْوَ أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَىٰ رَأْسَها.

٦ ـ وَالـ لا مُ لِلْتُمْلِيكِ وَالْإِخْتَضَاصِ نَحْوَ آلْمَالُ
 لِزَيْدٍ وَالْجِلُّ لِلْفَرَسِ وَلِلْزَّيَادَةِ نَحْوَ قَوله تَعَالَىٰ: ﴿ رَدِفَ لَكُمْ مَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَلا آبَا لَكُمْ ﴿ وَلِلْقَسِمِ لَكُمْ لِلَّهِ لا يُؤخِّرُ الأَجَلُ.

٧ ـ وَرُبُ لِلْتَقْلِيلِ نَحْوَ رُبُ رَجُلٍ جَوَادٍ لَقِيتُهُ
 وَرُبُ رَجُلٍ أَبُوهُ كَرِيمٌ لَقِيتُهُ وَرُبُ رَجُلٍ كَرُمُ أَبُوهُ لَقِيتُهُ.

٨ ـ وَعَـلَى لِلإِسْتِعْـلاءِ نَحْـوَ زَيْدُ عَلَى السَّطْحِ وَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ؛ ﴿ إِنَّ لِمِرْعَونَ وَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ؛ ﴿ إِنَّ لِمِرْعَونَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ السَّلّهُ عَلَىٰ السَّلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ السَّمْعِيْمِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السَّلّٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السُلَّمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السَّمْعِلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السَّمْ عَلَىٰ السَّمْ عَلَىٰ السَّمْعَلَىٰ عَلَىٰ السَّمْعَ عَلَىٰ السّلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السَّمْعَلَىٰ السَّمْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَل

٩ ـ وَعَنْ لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ نَحْوَ رَمَيْتُ السَّهُمَ عَنِ

الْقَرْس

َ ١٠ ـ والْكَاتُ لِلْتُشْبِيهِ نَحْوَ زَيْدٌ كَالْأَسَدِ وَالذَّي كَزَيْدِ آخُولَ.

١١ و ١٢ ـ وَمُدُ وَمُنْدُ لِإِبْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الرَّمَانِ الْمَانِي نَحْوَمًا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْجُمعُةِ وَمُنْذُ يَوْمِ السَّبْتِ.
 ١٣ ـ وَالْوَاوُ لِلْقَسَمِ نَحْوَ وَاللَّهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا.

١٤ \_ وَالتَّاءُ كَذٰلِكَ نَحْوَ تَاللَّهِ لَأَفْعَلَنُّ كَذٰا.

١٥ \_ وَخَاشًا لِلْتَنْزِيهِ نَحْوَ سَاءَ الْقَوْمُ خَاشًا زَيْدٍ.

١٦ و ١٧ ـ وَعَـٰذَا وَخَلَا لِلإِسْتِثْنَاءِ نَحْوَ جَانَفِي الْقَوْمُ عَذَا زَيْدِ وَخَلَا زَيْدِ.

أَلْنُوعُ الثَّاني

عَلَى عَرُونٌ تَنْصِبُ الإِسْمَ وَتُرْفَعُ الْخَبَرَ وَهِيَ سِتُهُ إِنْ:

١ و ٢ ـ إِنَّ وَأَنَّ لِلْتُحْقِيقِ نَحْــوَ إِنَّ زَيْداً ۚ فَائِمُ وَيَلْغَنِي أَنَّ زَيْداً ذَاهِبٌ.

**6** ......

٣ \_ وكَأَنَّ لِلْتَشْبِيهِ نَحْوَ كَأَنَّ زَيْداً الْأَسَدُ.

٤ ـ وَلَكِنَّ لِلإِسْتِدُرَاكِ نَحْوَ جَانَنِي زَيْدُ لَكِنَّ عَمْراً عَهْ.

٥ - وَلَيْتُ لِلْتُمنِيُ نَحْوَ لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوماً فَالْخَبِرَهُ بِهَا فَعَلَ السِّيبُ.

٦ - وَلَعَلُّ لِلَّمَرَّجِي نَحْوَ لَعَلُّ زَيْداً عَائِدٌ.

ٱلنَّوْعُ الثَّالِثُ حَرْفَانِ تَرْفَعَانِ الإِسْمَ وَتَنْصِبَانِ الْغَبَرَ وَهُنَا مَا وَلَا الْمُشَبَّهتَان بلَيْسَ:

١ - فَهَا لِنَفْيِ الْحَالِ نَحْوَ مَا زَيْدٌ مُنْطَلِقاً.
 ٢ - وَلَا لِنَفْيِ الإِسْتِقْبَالِ نَحْوَ لَا رَجُلُ مُنْطَلِقاً.

أَلْنُوعُ الرَّابِعُ حُرُونٌ تَنْصِبُ الإِسْمَ فَقَطْ وَهِيَ سَبْعَةُ أَخْرُفٍ: ١ ـ أَلْوَاوُ بِمَعْنَىٰ مَعَ نَحْوَ اِسْتَوْى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ. ٢ ـ وَإِلَّا لِلإِسْتِثْنَاءِ نَحْوَ جَانَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْداً وَمَا جَانَنِي الْقَوْمُ إِلَّا زَيْداً وَمَا جَانَنِي الْقَوْمُ إِلَّا جَاراً.

٣ و ٤ و ٥ ـ وَيَا وَآيَا وَهَيَا لِيَدَاءِ الْبَعِيدِ نَحْوَ يَا عَبْــدَاللّهِ وَيَا خَيْراً مِنْ زَيْدٍ وَيَا رَجُــلاً خُذْ بِيَدِي وَآيَا عَبْدَاللّه وَهَيَا عَبْدَاللّه.

٦ و ٧ - وَأَيْ وَالْمُسْزَةُ لِنِيدًاءِ الْقَرِيبِ نَحْوَ أَيْ
 عَبْدَاللّهِ وَأَعَبْدَاللّهِ لَكِنَّ الْمُمْزَةَ لِنِدَاءِ الْأَقْرَب.

الْنَّرْعُ الْمُنامِسُ حُرُونٌ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَهِيَ اَرْبَعَةُ خُرُفِ:

١ ـ أَنْ لِلإِسْتِقْبَالِ نَحْوَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ.

٢ ـ وَلَنْ لِتَأْكِيدِ نَفْي الإسْتِقْبَال نَحْوَ قُولَه تَعَالىٰ:
 ﴿ لَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَيى ﴾.

٣ ـ وَكَيْ لِلْتَعْلِيلِ نَحْوَ جِنْتُكَ كَيْ تُعْطِينِي حَقِّي. ٤ ـ وَإِذَنْ وَهِيَ جَوَابٌ لِقَوْلِ القَائِل وَجَزَاءُ لِفِعْل Y .....

الفَاعِلِ نَحْوَ قَوْلِكَ إِذَنْ أَكْرِمَكَ لِمَنْ قَالَ أَنَا آتِيكَ.

#### الْنُوعُ السّادِسُ

حُرُونٌ تَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَهِيَ خَسْمَةُ أَخُرُفٍ:

١ ـ إِنْ لِلشُّرْطِ وَالْجَزَاءِ نَحْوَ إِنْ تَأْتِنِي أَكْرِمْكَ.

٢ - وَلَمْ لِنَفْي المَاضِي بَعْدَ نَقْلِهِ مِنَ ٱلْمُسْتَقْبَلِ إلى الْمَاضِي نَحْوَ لَمْ يَغْرُجُ زَيْدٌ.

٣ ـ وَلَمَا لِنَفْيِ الْمَاضِي أَيْضاً وَفِيدٍ تَوَقَّعُ وَاِنْتِظارٌ نَحْوَ لَمَا يَخْرُج الْأَمِيرُ

٤ ـ وَلَا لِلْنَهْى نَحْوَ لَا تَقْعَلْ.

٥ ـ وَاللَّامُ لِلْأَمْرِ نَحْوَ لِيَغْمَلُ زَيْدٌ.

الْنُوْعُ السَّابِعُ اَسْهَاءٌ لَمَجْزِمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعُ عَلَىٰ مَعْنَى إِنْ وَهِيَ يَسْعَةُ اَسْهَاءٍ:

١ - مَنْ نَحْوَ مَنْ تَضْرِبُ أَضْرِبُ.

٢ ـ وَأَيِّ نَحْوَ أَيّا تَضْرِبُ أَضْرِبُ.

٣ ـ وَمَا نَحُو مَا تَصْنَعُ أَصْنَعُ.

٤ \_ وَمَتَى نَحْوَ مَتَى تَأْتِنِي أَكْرِمْكَ.

٥ \_ وَمَهُما نَحْوَ مَهُما تَفْعَلُ أَفْعَلُ.

٦ \_ وَأَيْنَ نَحْوَ أَيْنَ تَكُنْ أَكُنْ.

٧ ـ وَحَيْثُها نَحُو حَيْثُها تَجُلسُ أَجْلسُ.

٨ \_ وَإِذْمًا نَحْوَ إِذْمًا تَأْتِنِي أَكُرِمْكَ.

٩ \_ وَأَنَّىٰ نَحْوَ أَنَّىٰ تَفْعَلْ أَفْعَلْ.

#### الْنُوعُ الثَّامِنُ

. أَسْهَاءُ تَنْصِبُ أَسْهَاء نَكِرَاتٍ عَلَىٰ التَّمْيِيز وَهِيَ

أَنْ يَعَةُ أَسْهَاء:

الأوَّلُ: عَشْرَةً إِذَا رُكِّبَتْ مَعَ اَحَدٍ أَوْ اِثْنَيْنِ إِلَىٰ يَشْعَة نَحْوَ عِنْدِي اَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا.

والثَّانِ: كُمْ لِلإِسْتِفْهَامِ نَحْوَ كُمْ رَجُلًا عِنْدَكَ. والثَّالِثُ: كَأَيٍّ نَحْوَ كَأَيٍّ رَجُلًا عِنْدِي. 1 .....

والرَّابِعُ: كَذَا وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْعَدَدِ نَحْوَ عِنْدِي كَذَا درْهَماً.

# الْنُوعُ التّأسِعُ

كَلِهَاتَ تُسَمَّى أَسْهَاءَ الْأَفْعَالِ بَعْضُهَا تَرْفَعُ وَيَغْضُهَا تَنْصِبُ وَهِيَ تِسْعُ كَلِهَاتٍ ٱلْنَاصِبَةُ مِنْهَا سِتُ كَلِهَاتِ: ...

١ ـ رُوَيْداً نَحْوَ رُويَدَ زَيْداً أَيْ آمْهِلْهُ.

٢ \_ وَيَلْمُ نَحْوَ بَلْهُ زَيْداً أَيْ دَعْهُ.

٣ ـ وَدُونَكَ نَحْوَ دُونَكَ زَيْداً أَيْ خُذْهُ.

٤ ـ وَعَلَيْكَ نَحُو عَلَيْكَ زَيْداً أَى الْزَمْةُ.

٥ \_ وَهَا نَحْوَازَيْداً أَيْ خُذْهُ.

٦ ـ وَحَيَّهَلُ نَحْوَ الثَّرِيدَ أَيْ إِيْتِهِ وَٱلرَّافِعَةُ مِنْهَا
 ثَلَاثُ كَلْمَاتِ.

١ \_ هَيْهَاتَ نَحْوَ هَيْهَاتَ زَيْدُ أَيْ بَعُدَ.

٢ ـ وَسَرُّعَانَ نَحْوَ سَرْعَانَ ذَا إِهَالَةً أَيْ سَرُّعَ.

# ٣ \_ وَشَتَّانَ نَحْوَ شَتَّانَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ أَيْ إِفْتَرَ فَا.

ٱلْنُوْعُ الْفاشِرُ الْافْغَالُ النَّاقِصَةُ تَرْفَعُ الإِسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِعْلًا:

١ - كَانَ نَحْوَ كَانَ زَيْدٌ قَائِها ۚ وَتَكُونُ ثَامَّةً نَحْوَ كَانَ زَيْدٌ أَيْ وَجَدَ زَيْدٌ وَزَائِدَةً نَحْوَ إِنَّ مِنْ اَفْضَلِهِمْ كَانَ زَيْداً وَمُضْمَراً فِيهَا ضَمِيرُ الشَّأْن نَحْوَ كَانَ زَيْدٌ قَائِمٌ.

٢ ـ وَصٰارً لِلإِنْتِفَالَ نَحْوَ صٰار زَيْدٌ غَنِيّاً وَتَكُونُ تَامُةً نَحْوَ صٰار زَيْدٌ إِلَىٰ عَمْرو آيْ ذَهَبَ إِلَيْهِ.

٣ ـ وَاَصْبَحَ نَحُو اَصْبَحْ زَيْدٌ فَقِيراً وَتَكُونُ تَامَّةً
 نَحْوَ اَصْبَحَ زَيْدٌ أَيْ دَخَلَ فِي وَقْتِ الصَّبَاحِ وَبِمَعْنَى صَارَ
 نَحْوَ اَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِياً (اي صار).

٤ - وَأَضِعَى مِثْلُ أَصْبَحَ نَحْوَ أَضْعَى زَيْدٌ أَسِيراً.
 ٥ - وَأَمْسَى مِثْلُ أَصْبَحَ ايضاً نَحْوَ أَمْسَى زَيْدٌ أَمِيراً.

٦ ـ وَظَلُّ نَحْوَ ظَلَّ زَيْدٌ قَائِهاً وَتَكُونُ بِمَعْنَى صَارَ نَحْوَ ظَلُّ زَيْدٌ فَقِيراً (اي صار).

٧ ـ وَبَاتَ نَحْوَ بَاتَ زَيْدُ قَائِهاً وَتَكُونُ بِمَعْنَى صَارَ
 نَحْوَ بَاتَ زَيْدُ فَقيراً (اى صار).

٨ ـ وَمَازَالَ نَحْوَ مَا زَالَ زَيْدٌ كُرِيهاً.

٩ و ١٠ و ١١ ـ وَمْالِسْرِخ وَمَٰافَتِيءَ وَمَاالِنْفَكَ بَمْعَنٰى مَازَالَ.

١٢ ـ وَمَادَامَ نَحْوَ إِجْلِسْ مَادَامَ زَيْدٌ جَالِساً.

١٣ ـ وَلَيْسَ لِنَفْيِ الْخَالِ نَحْوَ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِهاً.

الْنُوعُ الْخَادِي عَشَرَ

أَفْعَالُ تُسَمَّىٰ أَفْعَالَ الْلُقَارَيَةِ تَرْفَعُ الإِسْمَ وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَفْعَال :

ا مَ عَسٰى نَحْوَ عَسٰى زَيْدُ اَنْ يَخْرُجَ وَيَكُونُ تَامَةً نَحْوَ عَسٰى اَنْ يَخْرُجَ زَيْدُ.

٢ ـ وَكَادَ نَحْوَ كَادَ زَيْدٌ يَخْرُجُ.

٣ ـ وَكَرُبَ نَحْوَ كَرُبَ زَيْدٌ يَغْرُجُ.
 ١ ـ وَاَوْشَكَ نَحْوَ اَوْشَكَ زَيْدٌ اَنْ يَغْرُجَ وَاوْشَكَ اَنْ يَغْرُجَ وَاَوْشَكَ اَنْ يَغْرُجَ زَيْدٌ وَاَوْشَكَ زَيْدٌ يَغْرُجُ.

ٱلْنُوْعُ الثَّانِي عَشَرَ اَفْعٰالُ الْلَدْحِ وَالذَّمَّ تَرْفَعُ الإِسْمَ الْجِنْسَ الْلُعَرُّفَ بِاللَّامِ وَهِيَ اَنْبَعَةُ اَفْعٰالٍ:

١ \_ نِعْمَ نَحْوَ نِعْمَ الرُّجُلُ زَيْدٌ.

٧ \_ وَبِنْسَ نَحْوَ بِنْسَ الرُّجُلُ زَيْدٌ.

٣ ـ وَحَبُّذُا زَحْوَ حَبُّذُا الرَّجُلُ زَيْدٌ.

٤ ـ سَاءَ نَحْوَ سَاءَ الرُّجُلُ زَيْدٌ.

النَّوْعُ القَّالِثَ عَشَرَ أَفْعُالُ الشَّكِ وَالْيَقِينِ تَدْخُلُ عَلَىٰ إِسْمَيْنَ ثَانِيهِما عِبْارَةٌ عَنِ الْأَوُّلِ وَتَنْصِبُهُما جَمِعاً وَهِيَ سَبْعَةُ أَفْعُالٍ: ١ ـ ظَنَنْتُ نَحْوَ ظَنَنْتُ زَيْداً قَانِماً وَإِذَا كَانَ بَمَعْنَى إِتَّهَ ثُنْ يَغْتَضِ الْمُفْعُولُ الثَّانِي نَحْوَ ظَنَنْتُ زَيْداً. ٢ ـ وَحَسَبْتُ نَحْوَ حَسَبْتُ زَيْداً كَرِياً.

٣ \_ وَخْلُتُ نَحْوَ خَلْتُ زَيْداً عَاقلاً.

٣ ـ وَخِلْتَ نَحُو خِلْتَ زَيْدًا عَاقِلًا. ٤ ـ وَعَلَمْتُ نَحُو عَلَمْتُ زَيْدًا فَاصْلًا وَاذَا كَانَ

عَ لَـ وَعَلِمْتُ لَحُو عَلِمْتُ زَيْدًا فَأَضِلًا وَإِذَا كَانٍ بِمَعْنَى عَرِفْتُ لَمْ يَقْتَصَ ِ الْلَقْعُولَ الثَّانِي نَجْوَ عَلِمْتُ زَيْداً.

٥ ـ وَرَأَيْتُ نَحْوَ رَأَيْتُ زَيْداً قَانِياً وإِذَا كَانَ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ لَمْ يَقْتَضِ الْلَقْعُولَ الثّانِي نَحْوَ رَأَيْتُ زَيْداً.

٦ ـ وَوَجَدْتُ نَحْوَ وَجَدْتُ زَيْداً جَوٰاداً وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى آصَبْتُ لَمْ يَقْتَضِ اللَّفْعُولَ الشّانِي نَحْوَ وَجَدْتُ الضّائَة اى آصَبْتُها.

٧ ـ وَزَعَمْتُ نَحْوَ زَعَمْتُ زَیْداً طَرِیفاً وَإِذَا کَانَ بِمَعْنَى قُلْتُ لَمْ يَقْتَضِ الْلَفْعُولَ الثّانِي نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ
 ﴿ زَعَمَ الَّـٰذِينَ كَفَـرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ﴾ والْقِياسِيَّةُ مِنْهَا سَبْعَةُ عَوْاملَ:

١ أَلْفِعْلُ عَلَى الإطْلاقِ نَحْوَ ضَرَبَ زَيْدُ عَمْراً.
 ٢ ـ والْمَصْدَرُ نَحْوَ أَعْجَبَى ضَرْبُ زَيْدِ عَمْراً.

٣ - وَإِسْمُ الفَاعِلِ نَجْوَ زَيْدُ ضَارِبٌ غُلامُهُ عَمْراً.

٤ ـ وإشم المَّفْعُولِ نَخْوَ زَيْدٌ مُعْطَى غُلامُهُ
 نَبْدُ رَيْدٌ مُعْطَى غُلامُهُ

٥ \_ وَالصَّفَّةُ الْمُشَبِّهَةُ نَحْوَ زَيْدٌ حَسَنُ وَجْهُهُ.

٦ - وَكُلُّ إِسْمٍ أُضِيفَ إِلَىٰ إِسْمٍ أُخَرَ نَحْوَ غُلامُ
 زَيْدٍ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ.

٧ ـ وَكُلُّ إِسْمِ اسْتَغْنَى عَنِ الإِضَافَةِ نَحْوَ عِنْدِي
 رَاقُودٌ خَلًا وَمَنَوْانِ سَمَّناً وَعِشْرونَ دِرْهَماً وَمِلْؤُهُ عَسَلًا.
 وَالْمُغْنَوِيَّةُ مِنْهَا عَدَدان:

١ ـ أَلَعْسَامِلُ فِي الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرِ وَهُوَ كَوْنُهُ مُبْتَداً
 وَخَبَراً نَحْوَ زَيْدٌ مُنْطَلقٌ.

٢ ـ والْعامِلُ في الْفِعْلِ الْمُضارِعِ وَهُوَ وُقُوعُهُ مَوْقِعِ زَيْدٌ مَوْقِعِ زَيْدٌ مَوْقِعِ زَيْدٌ ضَارِبُ زَيْدٌ بَي مَوْقِعِ زَيْدٌ ضَارِبُ.

#### متن عوامل البركوي

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْنِ الْرِّحِيمُ الْخَسْدُ لَلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ والْصَّلاَةُ والسَّلامُ عَلىٰ مُحَمَّدِ وَآلهُ أَجْعِينَ وَيَعْدُ:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا لِدُ لِكُلِّ طَالِبِ مَعْرِفَةِ الإعْرَابِ مِنْ مَعْرِفَةِ الإعْرَابِ مِنْ مَعْرِفَةِ مِانَةِ شَيءٍ سِتُونَ مِنْهَا تُسَمَّىٰ عَامِلًا وَثَلَاثُونَ مِنْهَا تُسَمَّىٰ عَمَلًا وَإعْرَاباً فَأَبَيْنُ تُسَمَّىٰ عَمَلًا وَإعْرَاباً فَأَبَيْنُ لَكَ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَىٰ هٰذِهِ الثَّلاثَةَ عَلىٰ طَرِيقِ الإيجازِ فِي ثَلاثَةِ أَبْوَابِ:

أَلْبَابُ الْأَوْلُ فِي الْعَامِلِ، آلْبَابُ الْقَانِي فِي الْمَعْمُولَ ِ. آلْبَابُ الثَّالِثِ فِي الإعْرَابِ. أَلْبَابُ الأَوْلُ فِي الْغَامِلِ وَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ لَفْظِيُّ وَمَعْنَوِيُّ:

فَالسِلَّفُ ظِي عَلَىٰ قِسْسَسَيْنِ سُهَاعِسِيُّ وَقِياسِيَّ: فَالْسُهَاعِيُّ تِسْعَهُ وَأَرْبَعُونَ وَأَنُواعُهُ خَسْتُهُ:

الْنُوْعُ الأوَّلُ حَرُوفٌ تَجُرُّ إِسْهاً واحِداً فَقَطْ تُسَمَّىٰ حُرُوفَ الْجَرَّ، وَحُرُوفُ الإِضَافَة وَهِيَ عَشْرُونَ:

الأوَّلُ الْبَاءُ نَحْوَ أَمَنْتُ بِاللّهِ وَبِهِ لَأَبْعَثَنَّ.
والثَّانِي مِنْ نَحْوَ تُبْتُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.
والثَّالَثُ إِلَى نَحْوَ تُبْتُ إِلَى اللّهِ تَعْالَى.
والثَّالَثُ إِلَى نَحْوَ كُفِفْتُ عَنِ الْخَرَامِ.
والرَّابِعُ عَنْ نَحْوَ تَجْبُ الْتَوْبَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُذْنِبٍ.
والخَامِسُ عَلَىٰ نَحْوَ تَجْبُ الْتَوْبَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُذْنِبٍ.
والسَّادِسُ الْلاَمُ نَحْوَ أَنَا عُبَيْدٌ للّهِ تَعْالى.
والسَّامِعُ فِي نَحْوَ الْمُطِيعُ فِي الجَنَّةِ.

والثَّامِنُ الْكَافُ نَحْوَ قُولِهِ تَعَالَىٰ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ

والتَّالِيعُ حَتَّىٰ نَحْوَ أَعْبُدُ اللَّهَ حَتَّىٰ ٱلْمُوتِ. وَالعَاشِرُ رُبُّ نَحْوَ رُبُّ تَال مِ يَلْعَنُهُ الْقُرآنُ.

والحَادِي عَشَرَ وَاوُ الْقَسَمِ ۚ نَحْوَ واللَّهِ لَا أَفْعَلَنَّ كَبَائِرَ.

والثَّانِي عَشَرَ تَاءُ الْقَسَمِ نَحْوَ تَالِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ الْفَرَائِضَ.

والثَّالِثَ عَشَرَ خَاشًا نَحْوَ هَلَكَ النَّاسُ خَاشًا الْغَالِمِ. والرَّابِعَ عَشَرَ مُذْ نَحْوَ تُبْتُ مِنْ كُلَّ ذَنْبٍ فَعَلْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْبُلُوعِ.

ُوالخَامِسَ عَشَرَ مُنْذُ نَحْوَ تَجِبُ الْصَّلَاةُ مُنْذُ يَوْمٍ الْبُلُوغ .

والسَّادِسَ عَشِرَ خَلا نَحْوَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ خَلا الْعَالِمُونَ خَلا الْعَالِمُونَ خَلا الْعَامِلِ بِعِلْمِهِ.

وَالْسَابَعَ عَشَرَ عَذَا نَحْرَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ عَذَا

المخلص .

وَالثَّامِنَ عَشَرَ لَوْلَا نَحْوَ لَوْلَاكَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ لَمُلَكَ النَّاسُ.

والتَّالِسِعَ عَشَرَ كَيْمَهَ نَحْوَ كَيْمَهَ عَصَيْتَ. والعِشْـرُونَ لَعَـلٌ فِي لُغَةٍ عُقَيْلٍ نَجْوَ لَعَلُّ اللَّهِ تَعْالَىٰ يَغْفِرُ ذَنْبِي.

الْنُوعُ الثَّاني

حُرُوفُ تَنْصِبُ الإَسْمَ وَتَرَفَّعُ الْخَبَرَ وَهِيَ ثَهَانٍ: الأوَّلُ إِنَّ نَحْوَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالىٰ عَالِمُ كُلَّ شَيءٍ. والثَّانِي أَنَّ نَحْوَ إِعْتَقَدْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالىٰ قَادِرُ عَلىٰ كُلَّ شَيءٍ.

والثَّالِثُ كأنَّ نَحْوَ كَأَنَّ الْخَرَامَ نَارٌ.

والرَّابِعُ لَٰكِنَّ نَحْوَ مَافَازَ الْجَاهِلُ لَٰكِنَّ الْعَالَمَ فَانِزُ. والحَّامِسَ لَيْتَ نَحْوَ لَيْتَ الْعِلْمَ مَرْزُوقٌ لِكُلَّ اَحَدٍ. والسَّادِسُ لَعَلَّ نَحْوَ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ غَانِرُ ذَنْبِي. وَهْذِهِ الْسِتَّةَ تُسَمِّىٰ الْخُرُوفَ الْمُشَبَّهَةَ بِالْفِعْلِ. والْسَابِعُ إِلَّا فِي الإِسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ نَحْوَ الْمُعْصِيَةُ مُبَعَّدَةً عَنْ الجَنَّةِ إِلَّا الطَّاعَةَ مُقَرَّبَةً مِنْهَا.

والثَّامِنُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ نَحْوَ لَا فَاعِلَ شَرٍّ فَاتِزُ.

## النوع القالث

حَرْفَانِ تَرْفَعُانِ الإِسْمَ وَتَنْصِبَانِ الْخَبَرَ وَهُمَا مَا ولَا الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ نَحْوَ مَااللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَمَكِّناً بِمَكَانٍ ولَا شَيءُ مُشَابِهاً لِلّهِ تَعَالَىٰ.

الْنُوْعُ الرَّأْبِعُ

الْعلُّمُ.

حُرُونُ تَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَهِيَ أَرْبَعَةً: الأَوْلُ أَنْ نَحْوَ أُحِبُّ أَنْ أُطِيعَ اللّهِ تَعَالىٰ. والثّاني لَنْ نَحْوَ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ تَعَالىٰ لِلْكَافِرِينَ. والثّالِثُ كَيْ نَحْوَ أُحِبُّ طُولَ الْعُمْرِ كَيْ أُحَصَّلَ والرَّاٰبِعُ إِذَنْ نَحْوَ قَولِكَ إِذَنْ تَدُّخُلَ الجَّنَّةَ لِمَنْ قَالَ أُطِيعُ اللَّهَ تَعَالىٰ.

النوع الخامس

كَلِيَاتٌ تَجْزُمُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَهِيَ خُسَةً عَشَرَة الْأُولُ لَمْ نَحْوَ قَولُهُ تَعَالَىٰ ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾. والثانِيَةُ لَمَا نَحْوَ لَمَا يَنْفَعْ عُمْرِي. والثانِيَةُ لَمَا نَحْوَ لَمَا يَنْفَعْ عُمْرِي. والثالِيَةُ لا في النّهي نَحْوَ لِيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحاً. والزّابِعَةُ لا في النّهي نَحْوَ لا تَذْنِبْ. وَهٰذِهِ الأَرْبَعَةُ تَجْزُمُ فِعْلًا وَاحِداً. والْمَامِسَةُ إِنْ نَحْوَ إِنْ تَتُبْ يُغْفَرْ ذُنُوبَكَ. والسّادِسَةُ مَهْا نَحْوَ مَهْا تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ عَجِدْهُ عِنْدَ اللّهِ والسّادِسَةُ مَهْا نَحْوَ مَهْا تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ عَجِدْهُ عِنْدَ اللّهِ والْسَابِعَةُ مَا نَحْوَ مَا تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ عَجِدْهُ عِنْدَ اللّهِ والْسَابِعَةُ مَا نَحْوَ مَا تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ عَجِدْهُ عِنْدَ اللّهِ والْسَابِعَةُ مَا نَحْوَ مَا تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ عَجِدْهُ عِنْدَ اللّهِ والْسَابِعَةُ مَا نَحْوَ مَا تَفْعَلْ مِنْ خَيْرٍ عَجِدْهُ عِنْدَ اللّهِ

تَعَالَىٰ.

والْقَامِنَةُ مَنْ نَحْوَ مَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً يَكُنْ يِأْ.

والْتَاسِعَةُ أَيْنَ نَحْوَ أَيْنَ تَكُنْ يُدُرِكْكَ الْمَوْتُ. والْعَاشِرَةُ مَتَى نَحْوَ مَتَى تَحْسَدُ تَهْلَكْ.

والْخَادِيَةَ عَشَرَ آنَى نَحْوَ آنَى تَذْنُبْ يَعْلَمْكَ اللَّهُ. والْثَانِيَةَ عَشَرَ آيُّ نَحْوَ آيُّ عَالِم يَتَكَبَّرُ يُبْغِضْهُ اللَّهُ

تَعَالَىٰ.

والْقَالِفَةَ عَشَرَ حَيْثُهَا نَحْوَ حَيْثُهَا تَفْعَلْ يُكْتَبُ فِعُلُك.

والْرَّابِعَةَ عَشَرَ إِذْمًا نَحْوَ إِذْمًا تَتُبُ تُقْبَلُ تَوْيَتُكَ. والْخَـامِسَةَ عَشَرَ إِذَامًا نَحْوَ إِذَامًا تَعْمَلُ بِعِلْمِكَ تَكُنْ خَيْرَ النَّاسِ.

وَهٰذِهِ الإَحْدَى عَشَرَ فَبْزِمُ فِعْلَيْنُ مُسَمَّيَيْنِ شَرْطاً وَجَزَاءً.

#### والْقِياسِيُ تِسْعَةً:

الأُوَّلُ الْفِعْلُ مُطْلَقاً فَكُلُّ فِعْلِ يَرْفَعُ وَيَنْصِبُ نَحْوَ خَلَقَ اللَّهُ تَعٰالَىٰ كُلُّ شَيءٍ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ نُزُولاً ولابدًّ لِكُلَّ فِعْلِ مِنْ مَرْفُوعٍ فَإِنْ تَمَّ بِهِ كَلاماً يُسَمَّىٰ فِعْلاَ تَامَّا نَحْوَ عَلِمَ اللَّهُ تَعٰالَىٰ وَإِنْ لَمْ يَتُم بِهِ بَلْ احتاجَ إِلَىٰ خَبَرٍ مَنْصُوبٍ عَلِمَ اللَّهُ تَعٰالَىٰ عَلِيهاً حَكِيها يُسَمَّىٰ فِعْلاً ناقِصا نَحْوَ كَانَ اللَّهُ تَعٰالَىٰ عَلِيها حَكِيها يُسَمَّىٰ فِعْلاً ناقِصا نَحْوَ كَانَ اللَّهُ تَعٰالَىٰ عَلِيها حَكِيها وَصار الْعاصِي مُسْتَحِقاً لِلْعَذَابِ وَمَازَالَ الْمُذْنِبُ بَعِيدا وَصار الْعاصِي مُسْتَحِقاً لِلْعَذَابِ وَمَازَالَ الْمُذْنِبُ بَعِيدا مِنَ اللّه تَعٰالَىٰ وَتَقْبَلُ الْتَوْيَةُ مَاذَامَ الْرُوحُ ذَاخِلاً فِي الْبَدَنِ وَلَيْسَ اللّه تَعٰالَىٰ وَتَقْبَلُ الْتَوْيَةُ مَاذَامَ الْرُوحُ ذَاخِلاً فِي الْبَدَنِ وَلَيْسَ اللّه تَعٰالَىٰ جَسُها.

والْشَّانِي إِشَّمُ الْفَاعِـلِ فَهُـوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمُعْلُومِ نَحْوَ كُلُّ حَسُودٍ مُحْرَقٌ يَرَعَبَلِهُ.

وَالْشَالِثُ اِسْمُ الْمَقْمُ وَلَى فَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ نَحْوَ كُلُّ تَائِبِ مَقْبُولٌ تَوْيَتُهُ،

وَالْرَّابِعُ الْصَّفَةُ ٱلْمُشَبَّهَةُ فَهِيَ أَيضاً تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا نَحْوَ الْعِبَادَةُ حَسَنُ ثَوَابُهَا وَالْمُعْصِيَةُ قَبِيحٌ عَذَابُهَا.

والْخَامِسُ إِسْمُ الْتَفْضِيلِ فَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ نَحْوَ مَامِنْ رَجُلِ أَخْسَنَ فِيهِ الْجِلْمُ مُنْهُ فِي الْعَالِمِ.

والسَّادِسُ الْمَصْدَرُ فَهُوَ أَيْضاً يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ نَحْوَ يُحبُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِعْطَاءُ لَهُ عَبْدُهُ فَقيراً درْهَاً.

والسَّالِيعُ الإِسْمُ المُضَافُ فَهُوَ يَعْمَلُ الجَرُّ نَحْوَ عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَيْرٌ

وَالْشَامِنُ الإِسْمُ الْلَبْهُمُ التَّأَمُّ فَهُوَ يَعْمَلُ الْنَصْبَ نَحْوَ الْتَرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةً.

والْتَاسِعُ مَعْنَى الْفِعْلِ آي كُلُّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى الْفِعْلِ أَيْ كُلُّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى اللهِ وَتَزَاكِ ذَنْباً وَنَحْوَ مَنْهَ اللهِ وَتَزَاكِ ذَنْباً وَنَحْوَ مَنْهَ عِنْ اللهِ وَتَزَاكِ ذَنْباً وَنَحْوَ يَنْهَ فِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ مُنْعُولَ مُنْهُ عُلُقُهُ.

والْلَعْنَوِيُّ اِثْنَانِ:

الْأُولُ رَافِعُ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ نَحْوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. والْشَانِي رَافِعُ الفِعْلِ الْمُضارِعِ نَحْوَ يَرْحَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ التَّاتِبَ.

### الْبَابِ الثَّانِي فِي الْكَعْمُولَ وَهُوَ عَلَىٰ ضَرَّبَيْنُ مَقَسُولٌ بالإصالَةِ وَمَعْشُولُ بالتُّبَعِيَّة أَيْ إعْرَابُهُ يَكُونُ مِثْلَ إعْرَابِ مَتْبُوعِهِ. الْضَرْبُ الأَوْلُ أَرْبِعَةٌ:

مَرْفُوعٌ وَمُنْصُوبٌ وَجَرُورٌ تُخْتَصُّ بِالإسمْ وَجَرُومُ مُغْتَصِصُ بِالْفِعْلِ .

أمَّا الْمُرْفُوعُ فَتَسْعَةً:

الأوُّلُ الفَّاعِلُ نَحْوَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ التَّأْتُبِ. والَّقَانِي نَائِبُ الْفَاعِلَ نَحْوَ رُحِمَ التَّأْتُبُ. والْقَالَثُ الْكُيْتَدَأُ.

والرَّاسِعُ الْخَبَرُ نَحْوَ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصُّلاةُ وَالسُّلامُ.

والْخَامِسُ إِسْمُ كَانَ وَآخَوْاتُهَا نَحْوَ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهاً حَكِيهاً. والسَّاٰدِسُ خَبَرُ بَابِ إِنَّ نَحْوَ إِنَّ الْبَعْثَ حَتَّ. والسَّاٰبِعُ خَبَرُ لَا لِنَفْي ِ الْجِنْس ِ نَحْوَ لَاعَمَلَ مُرَّاءٍ مَقْبُولٌ.

والقَــَامِنُ إِسمُ مَا ولَا الْمُشَبَّهَتَــيْنِ بِلَيْسَ نَحْــوَ مِالْتَكَبُّرُ لَاتِقاً لِلْعَالَم وَلَا حَسَدٌ حَلَالًا.

والتَّـاسِعُ الَّغِعْلُ الْمُضَارِعُ الْحَالِي عَنِ الْنَوَاصِبِ والْجَوَازِمِ نَحْوَ يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ التَّوَاضُعَ.

وأَمَّا الْمُنْصُوبُ فَثَلَاثَةَ عَشَرَ:

الأوَّلُ الْمُفْعُولُ الْمُطْلَقُ نَحْوَ تُبْتُ تَوْيَةً نَصُوحاً. والْفَانِي الْمُفْعُولُ بِهِ نَحْوَ اَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالىٰ.

والْتَالِثُ الْمُفْعُولُ فِيهِ نَحْوَ صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ. والْرَّامِعُ الْمُفْعُولُ لَهُ نَحْوَ إِعْمَلْ طَلَبًا لِمُرْضَاةِ اللّهِ

عالى.

َ وَالْخَامِسُ الْلَفْعُولُ مَعَهُ نَحْوَ يَفْنَى الْمَالُ وَتَبَعْى وَعَمَلَكَ.

والسَّادِسُ الْحَالُ نَحْوَ أَعْبُدُ اللَّهَ خَانِفاً راجياً.

والْسَابِعُ الْتُمْيِيزُ نَحْوَ طَابَ الْعَالِمُ عِبَادَةً. والْثَامِنُ الْمُسْتَثَنَى نَحْوَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ النَّاسُ الِاّ الْكَافرُ.

واُلتَاٰسِعُ خَبَرُ بَابِ كَانَ نَحْوَ كَانَ الْلَاثِكَةُ عِبَادَ اللّه تَعَالىٰ.

والْغَاشِرُ إِسْمُ بَابِ إِنَّ نَحْوَ إِنَّ الْسُؤَالَ حَقَّ. والْخَادِي عَشَرَ إِسْمُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ نَحْوَ لَاطَاعَةَ مُغْتَابِ مَقْبُولَةً.

والثَّاني عَشَرَ خَبَرُ مَا ولَا ٱلْشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ نَحْوَ مَا الْغيبَةُ حَلَالًا وَلَا نَميمَةٌ جَائزَةً.

وَالْقَالِثَ عَشَرَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي دَخَلَهُ إِخْذَى الْنَوْاصِبُ نَحْوَ أُحِبُ اَنْ يَغْفِرَ الله ذُنُوبِي.

وامَّا ٱلْمُجْرُورُ فَاتَّنَّانَ:

تَلْبُدُ.

الأوَّلُ الْمُجُرُورُ بِحَرْفِ الْجَرُّ نَحْوَ إِعْمَلْ بِإِخْلاصٍ. والْثَانِي الْمُجْرُورُ بِالإِضَافَةِ نَحْوَ ذَنْبُ الْعَبْدِ يُسَوَّدُ **YY** .....

وامّا اللَّجْزُومُ فَوَاحِدٌ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي دَخَلَهُ إِحْدَى الْجُوَازِمِ نَحْوَ إِنْ تُخْلِصْ يُقْبَلُ عَمَلُكَ. وَالْضَّرْبُ الثَّانِ خَسْنَةُ:

الأولُ ٱلْصَّفَةُ نَحْرَ أَعْبُدُ اللَّهَ الْعَظيمُ. والْتَانِي الْعَطْفُ بِأَحَد الْخُرُوفِ الْعَشَرَة: ُ الْوَاوُ نَحْوَ اطَيعُ اللَّهَ والْرَّسُولَ. والفاءُ نَحْوَ نَجِبُ تَكْبِيرَةُ الإفْتِتَاحِ فَالْقِيامُ. وثُمُّ نَحْوَ يَجِبُ الْعَلْمُ ثُمُّ الْعَمَلُ. وحَتَّىٰ نَحْوَ مَاتَ النَّاسُ حَتَّىٰ الأَنْبِياءُ. وَأَوْ نَحْوَ صَلِّ الْشُّحٰي أَرْبَعاً أَوْ ثَهَانياً. وَامَّا نَحْوَ اعْمَلُ امَّا وَاجِباً وامَّا مُسْتَحَبًّا. وَأُمْ نَحْوَ أَرضَاءُ اللَّهُ تَطْلُبُ أَمُّ سَخَطَهُ. وَلَا نَحُوَ اعْمَلُ صَالِحًا لَا سَيِّناً. وَيَلْ نَحْوَ أُطْلُبْ خَلَالًا بَلَّ طَيِّبًا. وَلَكُنْ نَحْوَ لَايَحِلُّ رِبَّاءٌ لَكُنْ اخْلَاصٌ. والْتَسَالِثُ الْتُسَاكِيَدُ نَحْسَوَ ٱطْلُبِ الإِخْسَلَاصَ ٣٨ ..... متن عوامل البركوي

الإخْلَاصَ وَنَحْو أَتْرُكُ الْذُنُوبَ كُلُّهَا.

وَالْرَّائِمُ الْبَدَلُ نَحْوَ أُعْبُدُ رَبُكَ اِلْهَ الْعَالَمِينَ وَنَحْوَ الْعَلَيْنَ وَنَحْوَ الْعَصْلِ النَّاسَ مَنْ عَصْمَى اللَّهَ تَعَالَىٰ مَنْهُمْ وَنَحُو اِحْفَظِ اللَّهَ حَقَّدُ.

والْخَامِسُ عَطْفُ الْبَيَانِ نَحْوَ آمَنًا بَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيهِ الْصَلاةُ والسَّلاعُ.

. . .

الْبَابُ القَالِثُ فِي الإعْرَابِ
وَهُوَ إِمَّا حَرَكَةً أَوْ حَرْفٌ أَوْ حَذْفٌ:
والْخَرَكَةُ ثَلَاثَةً: ضَمَّةً وَفَتْحَةً وَكَسْرَةً.
والْخَرْفُ أَرْبَعَةً وَاوُ وَيَاءٌ وَالْفُ وَنُونٌ.
والْخَـذْفُ ثَلَاثَـةً غَنْتَصَـةً بِالْفِعْلِ حَذْفُ الْحَرَكَةِ
وَحَذْفُ الآخِر وَحَذْفُ الْنُون.

فَا لَهُمْلَةُ عَشْرَةٌ وَآنُواعُ الْمُعْرَبِ بِالْقِياسِ إِلَى مَا أَعْطِي لَمَا مِنْ هٰذِهِ الْعَشَرَةِ تِسْعَةُ لِأَنَّ إِعْرَابَهَا إِمَّا بِالْعُرَكَةِ الْمُعْضَةِ أَوْ بِالْحُضَةِ وَهُمَا مُخْتَصَانِ بِالْأَسْمِ أَوْ بِالْحَرَكَةِ مَعَ الْحَذْفِ وَهُمَا مُخْتَصَانِ بِالْمُعْلِ .

وَالأَوْلُ إِمَّا تَامُّ الإَفْسُرَابِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِالْخَسْرَةِ وَذَٰلِكَ الْمُفْرَدُ بِالْخَسْرَةِ وَذَٰلِكَ الْمُفْرَدُ بِالْخَسْرَةِ وَذَٰلِكَ الْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ نَحْوَ جَاءَنَا الْرَّسُولُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْصَرِفُ نَحْوَ جَاءَنَا الرَّسُولُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَلِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَلِقُ اللَّهُ الْمُنْسَلِقُ اللَّهُ الْمُنْسَلِقُ اللَّهُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسِلِيقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسِلِيقُولُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسِلِيقُولُ الْمُنْسِلَمِ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسُولُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُلْمُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِقُ الْمُنْسَالِمُ الْمُنْسِلْمِ الْمُنْسَالِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْسِلِي الْ

عَلَيهِ انْسُلامُ وَصَدُّقْنَا الْرُسُولَ عَلَيهِ الْسُلامُ وآمَنَا بِالْرُسُولَ عَلَيهِ الْسُلامُ وآمَنَا بِالْرُسُولَ مِنَ الْسُلامُ وَنَحُو نَزَلَ مِنَ الْسُلامُ كُتُبُ وَصَدُّقْنَا الْكُتُبَ وَآمَنَا بِالْكُتُبِ.

وَإِمَّا نَاقِصُ الإَعْرَابِ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنَ: قِسْمُ وَجُرُهُ بِالْفَتْحَةِ وَذَٰلِكَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ رَفْعُهُ بِالْطَنَّةِ وَنَظِيهُ الْمُنْصَرِفِ نَحْوَ جَاءَنَا آحَدَ عَلَيهِ السَّلَام وَصَدَّقُنَا آحَدَ عَلَيهِ السَّلَام وَقِسْمٌ رَفْعُهُ بِالْضَمَّةِ وَنَصْبُهُ وَجَرُهُ بِالْكَسْرَةِ وَذَٰلِكَ جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ الْسَالِمُ نَحْوَ جَاءَنَا مُعْجِزَاتِ وَآمَنَا بِمُعْجِزاتِ وَصَدَّقُنَا مُعْجِزاتِ وَآمَنًا بِمُعْجِزاتِ.

والْقَانِي إِمَّا تَامُّ الْإِعْرَابِ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ رَفْهُهُ بِالنَّوْاوِ وَنَصْبُهُ بِالْأَلِفُ وَجَرُّهُ بِالْبَاءُ وَذَٰلِكَ الاَسْهَاءُ الْسِتَّةُ الْمُعْتَلَةُ الْمُصْافَةُ إِلَىٰ غَيْرِا الْمُتَكَلِّمِ مُفْرَدَةً وَمُكَبَّرةً وَهِيَ الْمُعْتَلَةُ الْمُصْافَةُ إِلَىٰ غَيْرِا الْمُتَكَلِّمِ مُفْرَدَةً وَمُكَبَّرةً وَهِيَ الْمُعْتَلَة المُصَافَة إِلَىٰ غَيْرِا الْمُتَكَلِّمِ مُفْرَدَةً وَمُكَبِّرةً وَهِي الْمُعْتَلِمِ وَالْمُوالُونَ اللهِ الْمُعْتَلِمِ وَصَدَّقَلُنَا اللهُ الْمُعْتَلِمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَصَدَّقَلُنَا اللهُ الل

وَإِمَّا نَاقِصُ الإغْرَابِ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: قِسْمُ رَفْعُهُ بِالْوَاوِ وَنَصْبُهُ وَجَرُّهُ بِالْيَاء وَذَٰلِكَ جَمْعُ الْمُذَكِّرِ الْسَالِمُ وَأُولِي وَعَشْرُونَ وَاخَوَاتِهَا نَحْوَ جَاءَنَا الْمُرْسَلُونَ عَلَيهُمُ الْسُلَامِ وَصَدَّقْنَا الْمُرْسَلِينَ عَلَيهُمُ الْسُلَامِ وَآمَنَيَا بِالْمُرْسَلِينَ عَلَيهُمُ الْسُلَامِ وَآمَنَيَا بِالْمُرْسَلِينَ عَلَيهُمُ الْسُلَامِ وَآمَنَيَا بِالْمُرْسَلِينَ عَلَيهُمُ الْسُلَامِ وَآمَنَيْ بِالْمُرْسَلِينَ عَلَيهُمُ السَّلَامِ وَآمَنَيْ بِالْمُلِينَ عَلَيهُمُ السَّلَامِ وَآمَنَيْ بَالْمُرْسَلِينَ عَلَيهُمُ السَّلَامِ وَنَصْبُهُ أَلَيْكَادٍ وَذَٰلِكَ لَلْتَقْنِيمَ وَالْسُنَّةُ وَاتَبْعَنَا الْإِثْنَانِ كِلِيهِما وَعَمِلْنَا بِالْإِثْنَينِ كِلِيهِما وَعَمِلْنَا بِالْإِثْنَينِ كِلِيهِما وَعَمِلْنَا بِالْإِثْنَينِ كِلِيهِما وَعَمِلْنَا بِالْإِثْنَينِ كِلِيهِما

وَالْقَالِثُ لَا يَكُونُ إِلّا تَامَ الإعْرَابِ وَهُوَ قِسْهَانِ؛ قِسْمٌ رَقْعُهُ بِالْفَتْحَةِ وَجَرْمُهُ بِحَذْفِ قِسْمٌ رَقْعُهُ بِالْفَتْحَةِ وَجَرْمُهُ بِحَذْفِ الْمُوَكَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَصُلُ بِآخِرِهِ صَبِيرٌ وَهُو حَرْفٌ صَحِيحٌ نَحْوَ نَجِبُ أَنْ نُشْفَعَ وَلَمْ نَحْرَمُ وَقِسْمٌ رَقْعُهُ بِالْفَتَحَةِ وَجَرْمُهُ بِحَذْفِ الآخِرِ وَهُو وَذَٰلِكَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَصُلُ بِآخِرِهِ صَمِيرٌ وَهُو حَرْفُ عِلَّةٍ نَحْوَ نَدْعُو اللّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَعْفُونَا وَلَمْ يَرْمِنا فِي حَرْفُ عِلَّةٍ نَحْوَ نَدْعُو اللّهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَعْفُونَا وَلَمْ يَرْمِنا فِي النّارِ.

والْرَّابِعُ لَا يَكُونُ إِلَّا نَاقِصَ الْإِغْرَابِ وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي اِتَّصِلَ بِآخِرِهِ ضَمِيرٌ غَيْرُ النُّونِ فَرَفْعُهُ بِالنَّسُونِ وَنَصْبُهُ وَجَرْمُهُ بِحَذْفِهَا نَحْوَ الأَوْلِيَاءُ وَالْعُلَهُ عَلَيْهُ فَعَالَ الْمُعَلَّا وَمَ يُعْرِضًا عَنَا. يَشْفَعٰا لَنَا وَمَ يُعْرِضًا عَنَا. مَشْفَعٰا لَنَا وَمَ يُعْرِضًا عَنَا. ثَمْ الإعْرَابُ إِنْ ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ يُسَمَّىٰ لَفْظِياً كَيَا فِي الأَمْثِلَةِ اللَّهُ عُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ فِي اللَّفْظِ بَلْ قُدْرَ فِي اللَّهْ فِي اللَّهُ عَلَى مَنْ لَا يَأْتِي اللَّهُ فَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا عَلَى مَنْ لَا يَأْتِي اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ فَلَا عَلَى مَنْ لَا يَأْتِي اللَّهُ فَلَا عَلَى مَنْ لَا يَأْتِي اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ إِلَيْ مِنْ جَهَتِهِ اللَّهُ إِلَيْ مِنْ جَهَتِهِ.